

د/عَائضَ الرّدّادي

دَارالِفَاعِي للنَشُرُوالطبَاعَة وَالتَّوْزِيعِ





# حُقُوقُ ٱلطَّبِعَ مِحُفُوظَةٌ الطبعَة الأولحت 1217هـ - 1990م





ص. ب: ١٥٩٠ ـ الرياض ١١٤٤١ ـ تليفون: ٣٧٨٨٣٣ تلكس : ٢٠١٢٠٧ (الفرات) ـ فاكسيسيلي: ٢٧٩٤٣٧١

المملكة العربية السعودية

الكتبة الصّغتية

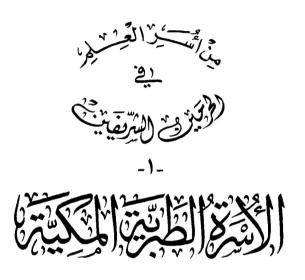

د/عَائضَ الرّدّادي

دَارالِفَاعِي للنَشروالطبَاعَهَ والتَوْرْبِعِ

دار الرفاعي للنشر والتوزيع ، ١٤١٥ هـ فهرسة مكتبة الملك فهدالوطنية

الردادي ، عائض

من أسر العلم في الحرمين الشريفين : الأسرة الطبرية الملكية . . . . ص ؟ . . سم

ردمك ۲-۲۱-۲۲۲ ، ۹۹۲۰

١ \_ مكة المكرمة \_ تاريخ ٢ \_ مكة المكرمة \_ التعليم \_ تاريخ

أ\_العنوان

10/4799 دیوی ۳۷۹، ۵۳۱۲۱

> رقم الإيداع: ٣٢٩٩/ ١٥ ردمك: ٣-٣- ٢٦٢ - ٩٩٦٠

بْنَيْنِ إِلَّهِ الْبِعَالَةِ مِنْ الْبِيْدِ الْمِنْ الْحِيْنِيْنِ

## المقدّمة

الحسمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على النبيّ العربي سيد الأولين والآخرين ، وبعد :

في تاريخنا كنوز لا يظفر بها إلا من قلب صفحات التاريخ ، وصافحت عيناه صفحاته البيضاء ، وقصة معرفتي لأسر العلم في مكة المكرمة جاءت عن هذا الطريق.

عندما كنت أعد رسالة الدكتوراه عن الشعر المجازي في القرن الحادي عشر الهجري ، ومن خلال اطلاعي على ما قبل هذا القرن وما بعده ، استوقفتني ظاهرة بارزة في التاريخ الثقافي لمكة المكرمة – حرسها الله – وبشكل أقل في المدينة المنورة – صانها الله – وهي توارث العلم في الأسرة الواحدة ليس من

الأب للابن فحسب ، بل لأجيال قد تمتد قروناً .

وقد كانت هذه الظاهرة مصدر راحة نفسية لي ، لأن الملاحظ أنّ جلّ أبناء العلماء الفضلاء لا يرثون العلم عن آبائهم ، وإن وُجد فلا يمتد كثيراً في ذراريهم ، غير أنّ ابتهاجي لم يستمر طويلا ، فقد كشفت لي قراءاتي أن معظم هذه الأسر قد انقرض حتى لم يعد لهم عقب كما ذكر مؤرخ مكة المكرمة الدهلوي في كتابه « موائد الفضل والكرم » (١) .

هدا الفرح الذي مازجه الترح ألحًا علي إلحاحاً - يتطلبه الوفاء لأهل الخير - أن أرد لهذه الأسر بعض فضلها وشيئاً من حقها ، ولذا وجدت لزاماً علي وقد اطلعت على ما اطلعت عليه أن أدون كل ما يمسر بي من

<sup>(</sup>۱) ورقة / ۱۰۸ .

معلومات عن كل أسرة حملت العلم وطويت حياتها من الوجود، ومن أشهر تلك الأسر: الطبريون، والظهيريون وآل المرشدي، وآل القطبي وغيسرهم ممن حملوا أمانة العلم وورثه كل سلف خلفه مع اختلاف في طول وقصر هذا الإرث (١).

إنَّ كل واحدة من هذه الأسر جديرة بالبحث والكتابة ، عرفاناً بفضلهم ، ووفاء بحقهم ، وتكريماً لعلمهم ، وإبرازاً لتاريخهم العلمي أمام الأجيال ، ولذا رأيت أن أعرَّف بكل أسرة منفردة في كتيبات صغيرة تأخذ طابع التعريف العام معنونة بعنوان : « من أسر

 <sup>(</sup>١) عرفت بهذه الأسر وغيرها مما لم يُشر إليه تعريفا موجزاً ملحقاً به
 مصادره في كتاب: « الشعر الحجازي في القرن الحادي عشر » ،
 انظر فهرس الأمم والقبائل والأسر /٩٨٣٠

العلم في الحرمين الشريفين » ·

وقد بدأت المشروع بالأسرة الطبرية المكية ، فهي أقدمها تاريخاً ، وأرسخها علماً ، وأكثرها علماء وعالمات ، وأطولها امتداداً تاريخياً ، حيث امتدت ستة قرون ، وسأوالي الكتابة عن بقية الأسر إن نساً الله في الأجل وأمدً بالعون .

ومن أعجب مافي تاريخ الأسرة الطبرية المكية عدا ما سبق بروز عدد كثير من نسائها العالمات بما يكاد يكون نادراً في غيرها ، فقد فاق عدد نسائها العالمات عدد رجالها العلماء في أحد كتب التراجم ، نما سيجده القارىء في موضعه من هذا الكتيب ، وكن نساء صالحات عابدات يضرب إليهن فضلاء العلماء آباط الإبل للأخذ عنهن ، نما جعلهن صورة مضيئة للمرأة العربية المسلمة العالمة .

وقد كان أصل هذا الكتيب محاضرة ألقيتها في نادى المدينة المنورة الأدبى بعد حج عام ١٤١١هـ، ثم عدت إليها مستكملاً مالم أستكمله ، وحرصت ما وسعنى الحرص ألأ أخرج عما أردته وهو التعريف العام الموجز بهذه الأسرة دون الدخول في تفصيلات ، بل جاء إلمامات مختصرة ، وإشارات مقتضبة ، وآمل أن تكون محققة لما أردته وهو التعريف ، وإن كانت لا تشفى الغليل لمن أراد التوسع في معرفة تاريخ هذه الأسرة

وعندما استمع (١) إلى المحاضرة ابن مكة المكرمة وأديبها وعالِمها معالي الأستاذ عبدالعزيز بن أجمد

<sup>(</sup>١) كُتِبَ هذا قبل انتقال الأستاذ الرفاعي إلى رحمة الله في ١٤١٤/٣/٢٣هـ .

الرفاعي، طلب مني أن تكون من إصدارات المكتبة الصغيرة، فلم يكن مني سوى الاستجابة لطلب عزيز، ومن أولى من نبلاء مكة بفضلاتها ؟! · فله مني الشكر على تفضّله بنشر هذا الكتيب، وأدعو الله أن يكتبه في ميزان حسناته، وهو صاحب فكرة أن أترجم لبعضهم لتكون الصورة أجلى ، والتعريف أكمل، وقد ترجمت لبعضهم تراجم مختصرة تركز على الجانب العلمي .

وبعد :

فهذه سطور في أسرة توارثت العلم لأكثر من ستة قرون ، وزاد عدد عالماتها عن علمائها ، وكان ذلك في قرون توصم بأنها قرون قحط ثقافي ، ولعل الله أراد أن تكون هذه الأسرة شاهداً على أن تاريخنا لا يعرف الانحسار الشقافي حتى في زمن الانحسار السياسي ،

وهي (أي الأسرة) شاهد من شواهد تاريخ بلادنا بصفة خاصة ، حيث لصق بها هذا الوصف أكثر من غيرها في العصور الوسيطة ·

أدعو الله أن يرحمهم رحمة الأبرار ، وأن يجزيهم خيراً عن العلم ، والله الموفق ·

> عائض الردادي ۱۷ رمضان ۱٤۱۲هـ الرياض

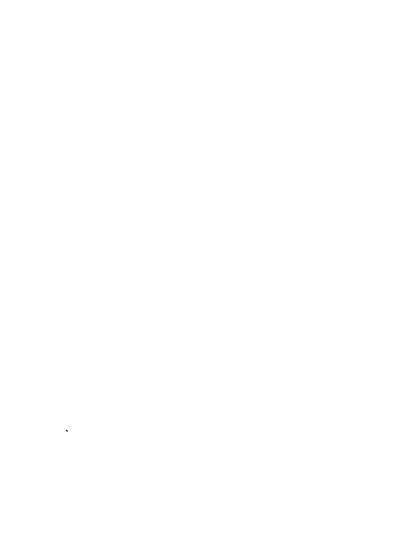

### رسوخ قدمهم في العلم

روى المحبى في « خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر » أنه في عام ١٠١ه حاول شخص أن يشارك الطبريين إمامة مقام إبراهيم ، لكنه مُنع ، ولم يُعطَ الإذن من الجهات الرسمية ، ثم قال عن رسوخ قدم هذه الأسرة في العلم: « ومازالت المناصب العلية في أيديهم ، يتلقُّونها كابراً عن كابر ، ويعقدون عليها في مقام الافتخار بالخناصر، من القضاء، والفتوى، والتدريس ، والإمامة ، والخطابة ، ببلد الله النَّفيس ، وكان منصب الخطابة قديماً ينتقل بمكة في ثلاثة بيوت: الطبريين ، والظُّهيريين ، والنُّويْريين . وبيت الطبرى أقدمهم في ذلك ، كما يُعلم من كتب التواريخ القديمة ، ومن خطباء الطبريين المحب الطبري ، والبهاء الطبرى ، ثم إنه في حدود الثلاثين وألف جُدِّد خطيب مالكي ، ثم

حنبلي، ثم حنبلي آخر في عام ثلاثة وأربعين، وكان منصب الخطابة محفوظاً من أحداث الناس، فلا يُقلده إلا العظيم علماً ونسباً ... ثم الخطباء في زماننا بغاية الكثرة، بحيث إنه لم يصل الواحد إلى نوبته، إلا بعد مضى سنة » (١).

إن نص المحبي يبرز الأهمية التي كانت لهذه الأسرة ، ويلخص الوظائف التي ظلت الأسرة الطبرية تتوارثُها عبر القرون من القضاء والفتوى والتدريس والإمامة والخطابة ، وهو يشير كذلك إلى ما طرأ من منافسة لهم في القرن الحادي عشر وما بعده على هذه الوظائف بعد أن ظلت قروناً تتسنم ذرى المجد دون منافس ، ويدل دلالة صريحة على قدم الأسرة الطبرية

<sup>(</sup>١) خلاصة الأثر ٢/١٦١، ٤٦٢.

#### في مكة المكرمة ·

#### قدوم الأسرة إلى مكة المكرمة :

الأسرة الطبرية قديمة في مكة المكرمة ، ومن أقدم النصوص على قدمها ماقاله محمد بن علي بن فضل الطبري في كتابه « إتحاف فضلاء الزمن بتاريخ ولاية بني الحسن » ، حيث قال : « وولِي ولاية مكة للمأمون السيد إبراهيم بن موسى بن جعفر بن محمد ابن علي بن أبي طالب ، وحج بالناس سنة ٢٠٢ه ، وإبرهيم هذا هو جدنًا يابني الطبري أئمة المقام الإبراهيمي » . (١)

وقد جمع الفاسي بين هذا وبين ما أورده الأزركي

<sup>(</sup>۱) ور**نة /۹** 

من أن حنظلة كان والياً على مكة سنة ٢٠٢ه خليفةً لحمدون بن علي بأنه يمكن أن يكون حمدون والياً في أول سنة ٢٠٢ه ، واستناب حنظلة وكان إبراهيم والياً آخر السنة (١) ، وهذا النص يجعل قدوم آل الطبري إلى مكة في تاريخ مبكر .

ويقول على الطبري في « الأرج المسكي في التاريخ المكي »:

« وأقدم البيوت بمكة جماعتنا الطبريون ، فإن الشيخ فخر الدين (٢) عمر بن فهد ذكر ذلك في كتابه ( التبيين في تراجم الطبريين ) ، وقال : إن أول من قدم

<sup>(</sup>١) انظر عبدالله مرداد أبو الخير : المختصر من كتاب نشر النور والزهر . ١٧/١

 <sup>(</sup>٢) هكذا فخر الدين والمعروف أنه نجم الدين كما سيورد ذلك المؤلف نفسه في النص التالي ص / ٢١٠

مكة منهم الشيخُ رضى الدين أبو بكر بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر بن على بن فارس الحسيني الطبري، قيل في سنة سبعين وخمسمائة، أو في التي بعدها، وانقطع بها وزار [ مسجد ] النبي ﷺ ، وسأل الله عنده أولاداً علماء هداة مرضيين ، فوكد له سبعة أولاد وهم محمد وأحمد وعلى وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق و یعقوب ، و کانوا کلهم فقها ، علما ، مدرسین » (۱) . وسسواء أصح قدومسهم في سنة ٢٠٢ هـ أم أن

وسواء أصح قدومهم في سنة ٢٠٢ هـ أم أن قدومهم كان سنة ٥٧٠ه ، فإن الأسرة لم يرتفع ذكرها إلا

<sup>(</sup>۱) الأرج المسكي / ورقة ٤٧ ، والنص نقله ( مع خلاف يسيس ) أبو الخير : المختصر من كتاب نشر النور والزهر ٢٥/١ ، ٢٢٥ نقلا عن ابن فهد في التبيين بتراجم الطبريين ، وانظر ما ذكره أبو الخير نقلا عن ابن فهد في إتحاف الوري : أن أحد أجدادهم وهو إبراهيم الطبري توفي سنة ٣٣٥ هـ .

من القرن الثامن أي من أولاد رضي الدين وذريته ، وبقيت حاملة لراية العلم والوجاهة قروناً كما سيتضح فيما بعد .

#### عراقة نسبهم :

سرد ابن فهد في كتابه « التبيين بتراجم الطبريين » سلسلة النسب الطبرية فقال في ترجمة جدَّهم الأول أبي بكر الذي سبق ذكره : « أبو بكر بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر بن علي بن فارس بن يوسف بن إبراهيم بن محمد بن علي بن عبدالواحد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الحسيني الطبري » (١) الحسين بن علي بن أبي طالب الحسيني الطبري » (١)

 <sup>(</sup>١) نقلا عن الأرج المسكي / ورقة ٤٧ وعن أبي الخير : المختصر من نشر النور والزهر ٦٦/١٠

في ترجمة عبد الهادي بن أبي اليُمن الطبري ، موثّقاً ذلك بأنه رآه بخط الرَّضي محمد بن المحب محمد بن الشهاب أحمد بن الرَّضي إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر بن محمد بن إبراهيم الطبري ، وبخط والده المحب ، وهو موافق لما سرده في التبيين ماعدا إسقاطه لعلى بعد عبد الواحد (١) .

ويقول على بن عبد القادر الطبري: « وما نقله نجم الدين المذكور من سرد نسبهم ذكره والده الشيخ تقي الدين بن فهد في معجمه، الدين بن فهد في معجمه، وفي كتابه ( نزهة ذوي الأحلام بأخبار الأثمة والقضاة ببلد الله الحرام) والشيخ جار الله بن فهد في معجمه ورسالته ( القول المؤتلف)، وغيسرهم من المؤلفين

<sup>(</sup>١) معجم الشيوخ / ١٥٥ .

المعتمدين كالشيخ جلال الدين السيوطي ، والمحدَّث محمد بن أحمد الوادي في ترجمتهم بذلك ، وشهاب الدين أحمد بن حَجَر في خطبت المطولة ، والخطيب الحمصاني المكي والسيد محمد أفندي وغيرهم من جهابذة الأثمة العلماء » (١) ولعل هذا التواتر هو ما حدا بالشيخ عبد الستار الدهلوي أن يذكر أن نسب آل الطبري إلى آل

البيت يكاد يبلغ درجة القطع ، (٢)

وقد جاء تهم نسبة الطبري الى طُبَرِيَّة كما ذكر التُجيبي السَّبتي في رحلته في ترجمة شيخه الذي أخذ عنه في مكة المكرمة أبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن

 <sup>(</sup>١) الأرج المسكي ورقة / ٤٧ والنص في المختصر من كتاب نشر النور
 والزهر ٦٦/١ من اختلاف يسير في بعض العبارات

<sup>(</sup>٢) انظر موائد الفضل والكرم ورقة / ٩٥.

إبراهيم بن أبي بكر حيث قال: « والطبري منسوب إلى طبرية مدينة بالشام، وهي مدينة الأردن وفيها مياه حارة لا تنقطع، تدخل إلى حماماتها في الصيف والشتاء، كان أصل سلف شيخنا هذا منها، ثم انتقلوا إلى مكة، واستقروا بها، وخطيب مكة الآن من بني عم رضي الدين المذكور، وكذلك القاضي بها، وهو أحد نبلاء مكة وفضلاتها » . (١)

#### التأليف عنهم :

كتَبَ عن الأسرة الطبرية المكية أكثر مؤرخي مكة في كتب التراجم والتاريخ ومعاجم الشيوخ والدراسات

<sup>(</sup>١) مستفاد الرحلة والاغتراب / ٤١٥ ، وكانت رحلته سنة ٦٩٦ هـ وتوفي سنة ٧٣٠ هـ ،

قدياً وحديثاً ، بل ألفت كتبٌ متخصّصة في أعلام هذه الأسرة رجالاً ونساء ، حيث ألّف عالمان جليلان عن هذه الأسرة وهما :

١ - نجم الدين عمر بن محمد بن محمد بن أبي الخير بن فهد القرشي المكي المتوفي سنة ٨٨٥ هـ ، وهو أحد أعلام أسرة آل فهد مؤرخي مكة المكرمة ، وقد ألُّف عن الأسرة الطبرية كتابه « التُّبيين في تراجم الطبريين » وقد نقل عنه كثيرٌ ممن ترجم لأوائل الطبريين ، ولم أقف على معلومات محددة عن وجود الكتاب أو فقدانه سـوى الإشـارة إليـه في « هدية العـارفين » ، وفـهـرس الفهارس ، وذكر الزركلي أنه مخطوط (١) ولم يذكر محقِّق معجم الشيوخ لمؤلفه شيئاً عن وجوده أو فقدانه

<sup>(</sup>١) الأعلام ٥/١٤ .

حين عرَّف بكتب ابن فهد (١) ·

وقد عُني ابن فهد بتراجم بيوتات مكة العلمية وذكر السخاوي في الضوء اللامع أن ابن فهد « جمع تراجم ستة بيوت من بيوت مكة ، وأفرد كلُّ بيت منها في تصنيف ، ولكنه أكثر فيه من ذكر الْمُهْمَلين والأبناء ممن لم يعش إلا أشهراً ونحو ذلك مما لا فائدة فيه ، وهم الفَهديون ، واستطرد فيه إلى من تسمَّى بفهد أو فى نسبه فهد ، ولو لم يكن من بيتهم ، مع فصله لهؤلاء عنهم ، وسمَّاه ( بذل الجَهْد فيمن سُمِّي بفهد وابن فهد ) ، والطبريون وسمًاه ( التبيين للطبريين ) (٢)، والظُّهيريُّون وسماه ( المشارق المنيرة في ذكر بني ظهيرة ) ،

<sup>(</sup>۱) ص/ ۱۹

<sup>(</sup>٢) جل المصادر تسميه التبيين في تراجم أو بتراجم الطبريين ·

والفاسيّون ، وسماه ( تذكرة الناسي بأولاد أبسي عبد الله الفاسي ) ، والنُّويَرِيّون ، وسماه [ السر الظُّهَيْري ] بأولاد أحمد النُّويَري (١) ، يَعْنِي به أحمد بن عبد الرحمن ابن القَسَم بن عبد الرحمن ، والقسطلانيّون وسماه غاية الأماني في تراجم أولاد القسطلاني »(٢) ، ويقول الشوكاني : « وله في كل بيت من بيوت مكة المشهورة بالعلم مُصنَف » (٣)

٢ - أما العالم الآخر الذي خصص كتاباً عن الأسرة
 الطبرية فهو أحد أعلامها وهو محيي الدين عبد القادر
 ابن محمد بن يحيي الحسيني الطبري التوفى سنة

 <sup>(</sup>١) ما بين القوسين ساقط وهو في هدية العارفين

<sup>(</sup>۲) الضوء اللامع ۱۲۸/٦ .

<sup>(</sup>٣) البدر الطالع ١٩٣/١ .

١٠٣٣ وسمَّى كتابه « إنباء البرية بالأنباء الطبرية »، وتوجد نسخة مخطوطة في مكتبة الدهلوي لم مكة المكرمة ، ورقمها (١٦) في كتب التراجم ، ومنها نسخة مصورة في مكتبة جامعة الملك سعود ، وهو لمي ٨٠ ورقة تقريباً ، وتاريخ نسخه سنة ١٠٣١ هـ ، وهو نسخ حسن ولعله بخط المؤلف ، وهذه النسخة ناقصة من الأول والوسط والآخر ، وقد بدأ بآخر الطبقة السابعة ، وما قبلها ساقط ، وجعل الباب الثاني من الكتاب في نساء الطبريين ، وتوجد من إنباء البرية نسخة مخطوطة مصورة بمعهد المخطوطات بجامعة الدول العربية بالقاهرة ، تحت رقم ٩٠٩ تاريخ ، وهي أوفي وأكمل من النسخة المكسة .

#### انقراض الأسرة :

استمرت الأسرة الطبرية تتصدر الوجاهة في بلد الله الحرام ستة قرون منذ قدوم جدّها رضي الدين ومجاورته في مكة المكرمة ، وظلت تتسنّم أعلى المناصب في القضاء والإمامة والخطابة والتدريس والفتوى ونشر العلم والتأليف ، وكانت دعوة جدّهم في المدنية لله دعوة مباركة حيث أجاب الله دعوته ورزقه ذرية صالحة خدمت العلم قروناً.

وقد امتد مجد هذه الأسرة في الحجاز من القرن السادس إلى القرن الثاني عشر الهجريين ، حَمَلَ خلالها رجالُ ونساء هذه الأسرة أمانة العلم ، وبخاصة حديث رسول الله على أوقل أن تحظى أسرة بريادة علمية تمتد لقرون ، ولكن ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء .

ويقول عبد الله مرداد أبر الخير ( ١٢٨٥

- ١٣٤٣ه : « وأقول ولم يبق أحد منهم في زماننا ، من أولاد الظهور ، بل من قبله قريبا من نحو مائة وخمسين سنة ، فسبحان الله عظيم الشأن ، كلُّ من عليها فان ، ويكفي ذكرُ ثنائهم ومحاسنهم التي مازالت تتلى في كل أن « شعر » :

فكن حديثاً حسناً ذكرة فإنما الناس أحاديث » (١) أي أن انقراضهم كان في القرن الثاني عشر أو قبله بقليل ، غير أنه ذكر في ترجمة خديجة بنت عبد الوهاب ابن علي بن عبد القادر الطبرية أنها « تلقت العلوم عن والدها ، وغيره من علماء بيتهم ، وروى عنها كثير من الأجلاء الأماثل ٠٠٠ وتوفيت بمكة في أول القرن الثالث

<sup>(</sup>١) مختصر نشر النور والزهر ٦٦/١٠ .

 $\cdot \stackrel{(1)}{=}$ عشر ، كما أفاد بعض الثقات  $\stackrel{(1)}{=}$ 

ومن العبجسيب أنه حستى الأمساكن التي تحسمل أسماءهم تغيرت ، يقول عبد العزية الرفاعي عن ذلك « وأسرة الطبريين المكيين أسرة كبيرة ، وفي مكة المكرمة زقاق أعرفه كان يعرف بزقاق الطبرى ، ثم أصبح اسمه زقاق ( ملاتكة ) بعد أن سكنت به أسرة ( ملاتكة ) وهي أسرة مكية معروفة ، عميدها الآن الأستاذ أحمد ملائكة ، وقد سألته عن مساكن الطبريين ، فأخبرني أنه كان يعرف لهم داراً في الزقاق ، وهو زقاق ضيق يوصل بين المدَّعي والقَرارة » (٢).

۱٤٨/۱ المصدر نفسه ۱٤٨/۱ .

<sup>(</sup>۲) صحيفة الجزيرة ، ۲۰ المحرم ۱۶۱۰ هـ ، العدد ۱۳۷۱ مقال بعنوان « الطبري والطبريون »

#### تقاهم وصلاحهم:

أثنى العلماء والمؤرخون على ما عُرفت به هذه الأسرة الكريمة من تقى وصلاح ، وسأورد غيضاً من فيض الأرخون .

يقول المحبي عنهم بصفة عامة في خلاصة الأثر : « ولبني الطبري مزيدُ التقوى والورع والصلاح ، وتوفرُ أسباب الخير والفلاح » (١) .

ويقول ابن حجر العسقلاتي عن إبراهيم بن محمد الرضي الطبري ( ٦٣٦ - ٧٠٢ ه ) : « كان صَيِّناً منفرداً في الدين والتألّه والعبادة ، قلَّ أن ترى العيونُ مثله ، مع التواضع والوقار والخير ، لم يخرج من الحجاز فكان يقول : « ما رأيت في عمري يهودياً ولا

<sup>· £77/£ (1)</sup> 

نصرانياً » (١) ووصف التُجينبي السبتي شيخه هذا ، وقد أخذ عنه في مكة المكرمة عندما حج سنة ٦٩٦ هـ فقال: « واليه مرجع جماعة الشافعية بمكة ، وهو كثير الاجتهاد في العبادة ، موصوف بالعقل والدين المتين وشدة الصُّون من صغره إلى كبره ، نشأة خير وطهارة ، شديدُ الهيبة ، نقيُّ الشيبة ، وقور المجلس ، نظيف الملبس ، كثير الصمت ، لايتكلم فيما لايعنيه ، مُحبُّ في الحديث وأهله ، صبور على الجلوس للغرباء ، كثير التحمل لجفائهم ، يقعد لهم في شدة الحرِّ ويطيل الجلوس » (۲) .

ووصف ابن حُجَر أحمد بن محمد بن أحمد بن

\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) الدرر الكامنة ١/٥٦ .

<sup>(</sup>٢) مستفاد الرحلة والاغتراب / ٣٨٠

عبدالله الطبري ( ٦٩٣ - ٧٤٢ هـ) بأنه « كان صالحاً فاضلاً جواداً عاقلاً كثير الرياسة والسؤدد ، من بيت كبير » . (١)

ووصف عبد القدادر الطبري أحمد بن عبد الله ابن محمد الطبري (٩٢٧ - ١٠٠٣ هـ) بأنه كان « متقشفاً ديناً صالحاً ملازماً للمسجد وحضور الجماعات ، تارة إمااماً وتارة مأموماً ، منقطعاً عن الناس ، وعن التردد على الولاة » (٢) .

ولو رُحْنا نتــــبع مـــثل هذه الأقــوال في تراجم الطبريين لظفرنا بالشيء الكثير ، ولكن حسبنا من ذلك الإشارة التي تدلّل على فضل وصلاح هذه الأسرة .

<sup>(</sup>١) الدررالكامنة ٧٩/١ .

<sup>(</sup>٢) إنباء البرية نقلاً عن نشر النور والزهر ١٤/١ -

#### مكانتهم العلمية :

أ – الإمامة والخطابة والفتوى :

بلغ الطبريون والطبريات مكانة عالية في علوم العربية والإسلام، وبخاصة الحديث النبوي الشريف، ولم يشتهروا في تاريخهم إلا عن طريق العلم ، وما اتصل به من فتــوي وخطابــة وإمامــة ، ولـــذا قــال عبد الرحمن الذهبي (ت ١١٢٠ هـ) في كتابه « نفحات الأسرار المكية » في ترجمة الفضل بن عبدالله الطبري ( ١٠٨٤ هـ): « أحد أفراد هذا البيت ذي الشهرة ، والذين جَمَعوا من المعارف جموع الكَثْرة ، ما منهم إلا خطيبٌ وإمام ، أو عالم تنطق بما أكنَّتُه خواطرُه من الفوائد ألسنةُ الأقلام ، كأنما جعل الله العلم معنى سرايتُه في أفرادهم ، كما أن الكمال منذ نشؤوا لم يوجد إلا في آحادهم ، سَبَقَتْ لهم العناية الأزلية بأن أعطوا رياسة

العلم بالديار المكية ، واختصَّتْ بهم إمامة المقام ، فلم يكن للناس من أحد غيرهم إمام [و] لم يُلقَ منهم إلا عالم وأديب ، وقد قلّ أن يوجد نجيب من نجيب » (١).

وقد استمر الطبريون قروناً وهم يؤمُّون الناس في المسجد الحرام في الفرائض أو التراويح ، وعُرفوا بأئمة مقام إبراهيـــم ، ومنهــم من أمَّ الناس شاباً ، ومنهم من أمَّ الناس عسمراً طويلاً ، ومنهم من جسمع بين الخطابة والإمامة ، وقد سبقت الإشارة إلى أن الخطابة كانت محصورة في بيوت ، منهم آل الطبري حتى تكاثر الخطباء وأصبح الخطيب لا يصل إلى نوبته إلا بعد سنة ، وكان آل الطبري شديدي الحرص على الخطابة ، ويدل لذلك أن عبد القادر بن محمد الطبرى (ت ١٠٣٣هـ) مات كَمَداً

<sup>(</sup>١) ورقة ٢٩٨ وفي الأصل « ذو الشهرة » و « لم تُلْقُ منهم » ·

عندما مُنع من خطابة العيد عام ١٠٣٣ هـ حيث كانت النوبة نوبته ، ولكنه مُنع من ذلك ليخطب خطيب حنفى فمات فجأة وصلًى عليه بعد صلاة العيد (١) .

ويحسن هنا أن نشير إلى ما كان من بدعة إذ ذاك في المسجد الحرام ، حيث كانت تقام فيه خمس جماعات لكل جماعة إمام على مذهب من المذاهب ، وقد كان الطبريون أئمة للمذهب الشافعي حيث يُصَلِّي الشافعية ثم المالكية ثم الحنابلة ثم الأحناف ، أما الجماعة الخامسة فعلى المذهب الزيدي ، ويقول التُجَيبي السبتي الذي حج سنة ٦٩٦ ه : « وهذا كله من البدع التي حدثت بهذا الحرم الشريف ، ولم يكن فيه في زمن السلف الصالح

٤٦١/٤ انظر المحبى: خلاصة الأثر ٤٦١/٤ .

شيء من هذا »(۱) .

ولا غرابة إن وجدنا في معظم تراجم الطبريين وصفهم بإمام المقام الشافعي ، لأنهم توارثوا ذلك منذ قدومهم مكة المكرمة ، وقد يتولى الإمامة أكثر من شخص منهم في زمن واحد ، وقد برزوا في الفقه الشافعي وتولوا الإفتاء على هذا المذهب (٢) .

<sup>(</sup>۱) مستفاد (الرحلة والاغتراب (رحلته) / ۲۹۹، وقد انتهى هذا بعد أن وحَّد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود المملكة العربية السعودية وأصبح الناس يصلون خلف إمام واحد .

<sup>(</sup>۲) انظر في توليهم الإمامة والخطابة والفتوى ، الجزيري : الدروالفرائد المنظمة ۲۵، ۲۰۸، ۲۰۹، ۹۹۳، والتجيبي : مستفاد الرحلة والاغتراب/ ۳۸۰ وما بعدها ، وابن حجر العسقلاني : الدرر الكامنة ۲۸۱ ، وابن فهد : معجم الشيوخ ۲۵، ۳۹۲، والسخاوي : الضوء اللامع ۲۵/۰وأبو الخير : نشر النور ۲۰۳، ۳۵، ۲۰۸ ، ۲۰۳ وفسي مواضع أخرى .

### ب - القضاء:

كان القضاء يأتي في الأهمية بعد الولاية السياسية (١) ، ولذا نجد عمر بن فهد يقول عن شيخه محمد بن محمد بن إبراهيم الرضي ( ٨٠٧ – ٨٩٤ هـ ) : « وباشر المناصب الرفيعة حتى تولى قضاء مكة »(٢) .

<sup>(</sup>١) انظر على السليمان: العلاقات الحجازية المصرية / ١٤١.

<sup>(</sup>٢) معجم الشيوخ ٣٩٢٠

وقد استأثر الطبريون بالنصيب الأوفى في قضاء مكة المكرمة ، وكان المعمول به آنذاك أن يكون لكل مذهب قاض أي أن في مكة أربعة قضاة ، كل منهم يقضى على مذهبه ، وكان الطبريون منهم الشافعي ، ومنهم المالكي ، وربما اجتمع قاضيان منهم أحدهم شافعي والآخر مالكي (١)، وقد يجتمع طبريان أحدهما قاض والآخر إمام (٢)، وقد اجتمع للمحب الطبرى الكبيس (ت ٦٩٤ه) « قضاء مكة الشافعي ومشيخة الحرم والتدريس والإفتاء » (٣) · وقد تولى الطبريون القضاء

<sup>(</sup>١) انظر الفاسى: العقد الثمين ٢٨٦/٢٠

<sup>(</sup>٢) انظر الجزيري: الدرر الفرائد المنظمة /١٦٩٩ -

<sup>(</sup>٣) انظر على السليمان: العلاقات الحجازية المصرية، ١٤٥٠

من أوائل القرن الثامن حتى انقراضهم (١)، وعُرفوا بين الناس بعدلهم ، فقد رُويَ أن أبا اليُمْن بن محمد أبي السعادات الطبري – وهو من أهل القرن العاشر – « كان مَرْضيا عند أهل مكة في قطع الخصومات والمحاكمات ، وجيها عند الناس » (٢).

# ج – التدريس :

تصدى كثير من الطبريين للتدريس في المسجد الحرام أو في المدرسة الشافعية ، وغلب عليهم الاشتغال بالحديث تدريساً وإجازة ، وقد أطال التَّجَيْبي في ذكر مشايخ إبراهيم الرضي ومروياته ، ومن أخذ عنه ،

<sup>(</sup>١) المرجع نفسه /١٤٤٠

<sup>(</sup>٢) أبو الخير : نشر النور والزهر ٣٨/١ نقلاً عن إنباء البرية .

ومنهم التجيبي نفسه (۱)، ويقول ابن رُشيد في رحلته عن شيخه المحب الطبري الكبير (ت ١٩٤ه): « أخبرني رفيقي الوزير الفاضل أبو عبدالله عن شيخنا أبي اليُمن بن عساكر - رضي الله عنه - أنه قال: لم أر المحبّ في وقت من الأوقات إلا في عمل من صلاة أو طواف أو دعاء أو تعليم علم أو تصنيفه أو نحو هذا، وحسبُك بهذا عن الإطناب في وصفه »(٢) قال ذلك بعد أن أورد نص إجازته إبّاه.

ومن أشهر من تصدر التدريس بالمسجد الحرام عبدالقادر بن محمد الطبري ، وابنُه علي ومحمد علي بن إسماعيل الطبري وفضل بن عبدالله الطبري ومحمد بن

<sup>(</sup>١) مستفاد الرحلة والاغتراب / ٣٨١ ومابعدها .

 <sup>(</sup>۲) ملء العيبة ( رحلته ) عن مجلة العرب ، السنة الثالثة ج ۱۰٤٤/۱۲ .

عبدالله الطبري وغيرهم (١) .

وقد دُرَّسوا إلى جانب الحديث الفقه والنحو <sup>(٣)</sup> ،

وعلم القراءات <sup>(٣)</sup> ومنهم من كان حسن الخَطَّ ، وكتب بخطه كتباً كثيرة منها القاموس (٤) ·

## د - مؤلفاتهم:

اشتغل الطبريون بالإمامة والخطابة والفتوى والقضاء والتدريس ، ولا يوجد طبري لم يشتغل بذلك ،

\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) سيترجم لبعضهم فيما بعد في أعلام الطبريين وانظر في التعريف بهم ومصادر تراجمهم الشعر الحجازي في القرن الحادي عشر ١٥٩/١

<sup>(</sup>٢) انظر أبا الخير : نشر النور والزهر ٢/١٠٤٠

۳۵) المصدر السابق ۲۸/۱ ، ۲۰۲۲ ، ۲۵/۱

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه ١٩٦/١٠

وألفوا في فنون شتى ، ويختلف ما تركوه من مؤلفات من طبري لآخر ، فمنهم المكثر ومنهم المقل ، ومنهم من خصً التأليف بفن معين ومنهم من جال في أكثر من مجال ، ومن مؤلفاتهم ما طبع ومنها – وهو الكثير – ما بقي في خزائن المخطوطات ، ومن مؤلفاتهم السّفر الكبير ومنها الرسالة القصيرة ، ومنها ما هو موجود ومنها ما هو مفقود تشير إليه المصادر في تراجمهم ولا يعرف عنه شيء .

ولن أسرد شيئاً من مؤلفاتهم هنا اكتفاء بما سأذكره من مؤلفات ، لمن سأترجم لهم ، في ترجمة كل واحد منهم .

### الطبريسسات

لئن كانت الأسرة الطبرية تمثل تاريخاً مشرقاً لأسر العلم برجالها ، فإن نساءها نموذج مشرق للمرأة المسلمة العالمة العاملة التي شرفت بالعلم وخدمته فخدمها وخلد اسمها .

وبرزت الطبريات في العلم طيلة تاريخ الأسرة الطبرية ، وقد بلغ عدد من تُرجم لهن في كتاب « نَشْر النور والزهر » ثمانياً وثلاثين طبرية عالمة ، وهنّ بذلك يتفوّقن في عددهن على الرجال الطبريين المترجم لهم في هذا الكتاب ، حيث بلغ عددهم خمسة وثلاثين ، مع العلم أنه لم يُتَرجم لجميع الطبريين والطبريات ، ويقول عبد القدوس الأنصاري في تقديمه لهذا الكتاب معلّقاً

على ذلك : « وهذا أمر يدلنا على أن النسباء قبد كن يَتْصَرَفْن للعلم بإخلاص فينجحن نجاحاً ملموساً ، ويبرزن بروزاً مشهوراً ، وفي هذا عبرة وقدوة لبناتنا ، ومما يلاحظ حيال بروز علم الطبريات في تلك القرون أنهن قد كن محافظات على آداب الإسلام وأخلاق الإسلام ، وكن مع علمهن متحجبات ذوات دين عميق وأخلاق فاضلة ، ولم بكن الحجاب أو التخلق بأخلاق الإسلام يحول بينهن وبين تحصيل العلم أو إيصاله لمن يستحقه من الرجال علماء وطلاباً ، وكُنَّ يُجزُّنَ لمن يرغب في نيل إجازتهن في شتى العلوم ، ليكون لديه فيها سنند متصل ، سواء أكان هذا الرجل وافدا في مواسم الحمج إلى مكة أو مقيماً بها اقامة دائمة » ·

<sup>(</sup>١) مقدمته لنشر النور والزهر ١/ل -

وقد ترجم عمر بن فهد (۸۱۲ – ۸۸۵ ه) في معجم شيوخه لشيختيه: آسية بنت جارالله الطبرية، وزينب ابنة محمد الطبرية (۱) وذكر من أجازهما من الشيوخ، وترجم لكثير من الطبريات السخاوي في معجم النساء وهو الجزء الثاني عشر من الضوء اللامع (۲) ذاكراً من أجازهن ومن أجَزْنَه .

ويقول الفاسي في العقد الثمين عن فاطمة ابنة الحافظ المحب أحمد بن عبدالله بن محمد الطبرية « وأجازت لجماعة من شيوخ شيوخنا في استدعاء مؤرخ بمحرم سنة سبع وثمانين وسبعمائة ولم أدر متى ماتت إلا أننا استفدنا حياتها في هذا التاريخ » (٣) .

<sup>(</sup>۱) ص ۳۰۳ ، ۳۱۷ .

<sup>(</sup>٢) انظر فهارس الكتاب .

<sup>-</sup> Y40/A (T)

أما مباركة بنت عبد القادر الطبرية ( ١٠٠٥ -١٠٧٥ هـ ) فقد قال عنها العجيمي : « سمعتُ منها الحديث المسكسل بالأولية ، وهو أول حديث سمعتُه منها ، وسورة الفاتحة ، وسمعت عليها بقراءة شيخنا الشيخ عيسى الثعالبي ثُلاثيًات البخارى ، ومن أوله إلى كتاب الإيان ، ومن أول كتاب زيادة الجامع الصغير للسيوطى إلى حديث أبايعكم على ألا تشركوا بالله شيئاً ، ومن آخره حديثُ يوشك أن يأتى زمان يُغَرَبُل فيه الناس إلى آخر الكتاب »· (١)

ولئن كان الطبريون من الرجال قد تنوعت علومُهم فإن النساء الطبريات قد تخصَّصن في الحديث الشريف

 <sup>(</sup>١) خبايا الزوايا / ورقة ٣١٩ / ونقل النص أبو الخير في نشر النور
 والزهر ٣٤٩/٢ .

وروايته ، فمعظم ما كتب عنهن في كُتُب التراجم ينصَبُ على من أجازهن من شيوخ وشيخات ومن أجَزْنُه من طلاب وطالبات ، أو على حفظهن للقرآن الكريم ، وسأكتفى بإيراد مثال لهن ، وهي أم سلمة ابنة المحب محمد بن الرضى محمد بن المحب محمد بن الشهاب أحمد الطبرية المكية الشافعية ، وهي شيخة الشيخ جارالله بن فهد وذكرها في شيوخ سماعه بمعجمه وقال : « وُلَدَت يوم الجمعة سابع عشر شعبان سنة ٨٥١ هـ إحدى وخمسين وثمانمائة ، وأجاز لها الشيخ أبو الفتح المراغى ، وعبد الرحيم الأمبوطي ، وأبو البقاء بن الضياء ، وابراهيم الزمزمي ، وحسين بن العُليْف ، وأحمد الشوابطى ، وعمَّتُها زينب ، وجمعُ من المدينة : محب الدين المطرى ، وعبد الله بن فرحون ، وأحمد بن على المُحلى ، ومن حلب: أبو جعفر العَجَمى ، وضياء الدين

محمد بن عمر النصَّيبي ، وغيرهما ، وأجاز لها من جملة إخرانها من بيت المقدس عبد الله بن أحمد بن جماعة ، وتقى الدين القلقشندي ، **ومن دمسشق** أحمد بن عبد الرحمن بن سليمان المقدسي ، وأحمد بن عمر بن محمد ابن عبد الهادي ، وأحمد بن محمد زيد ، وعبد الرحمن ابن خليل القابوني ، ومحمد بن حوارس (؟) ، وستُّ القضاة بنت أبى بكر بن زريق ، وخَلق ، وذكرها شيخُنا في ضوئه ، ووالدي في ذيل الدُّر الكمين لوالده ببعض ما تقدَّم » (۱)

وكان لبعض الطبريات إسهام في أعمال الخير مثل أم الحسين بنت شهاب الدين الطبري، فقد ذكر الجزيري في المسعى الدرر الفرائد المنظمة أنه كان لها سبيل في المسعى

<sup>(</sup>١) عن نشر النور والزهر ١٠٠/١ .

بقرب المروة على يمين الداخل إليها ، وقد أزاله الأشرف أبو النصر قايتباي سنة ٨٨٤هـ حين اشترى داراً بقربها فأمر بهدمه لتظهر الدار من الصفا (١).

## أدبهــم:

لم تشر معظم المصادر إلى وجود شعر للطبريات المكيات ، ولم أقف في أي منها على بيت منسوب لإحداهن ، بل ركزت المصادر التي ترجمت لهن على اشتغالهن بالحديث النبوي وروايته ، أما الطبريون فذكرت لبعضهم رسائل وخطباً وقصائد ، واكتفت أحيانا بالإشارة دون إيراد نماذج ، كقولهم « له نظم جيد » أو « له نظم فائق » أو « نظم الشعر الوسط » أو « له

<sup>(</sup>١) انظر ص ١٧٢٢ -

نظم حسن » (١) وقد أورد بعض المصادر شعراً دون أن يذكر شيئاً عن مستواه (٢) ، وأشار بعضها إلى وجود ديوان لبعضهم مثل عبد القادر بن محمد الطبري وفضل بن عبد الله الطبري (٣) ، ولم أجد من خلال اطلاعي ما يدله على وجود هذين الديوانين .

وأكثر الطبريين الذين دونت المصادر شعرهم هم طبريو القرن الحادي عشر الهجري ، وهم عبد القادر ابن محمد الطبري ، وابناه زين العابدين وعلي ، والفضل بن عبد الله الطبري ، ومحمد جمال الدين بن عبد الله الطبري ، ومحمد بن عبد الله بن عبد المعطي

<sup>(</sup>١) انظر ابن حـجـر : الدرر الكامنـة ٥٧/١ ، ٢٥٩ ، ٢٨٠/٤ ، وأبا الخير : المختصر من كتاب نشر النوروالزهر ٣٨/١ ، ٢٠٣ .

<sup>(</sup>٢) ابن معصوم : أنوار الربيع ١٣٧/١ .

<sup>(</sup>٣) أبو الخير : المختصر من نشر النور والزهر ١/٥٢٥ ، ٣٤٤.

الطبري ، ومحمد على بن إسماعيل الطبري (١) .

وتغلب على شعر الطبريين في القرن الحادي عشر سمة شعر العلماء ، وهو شعر مديح عام ، أو مديح نبوي ، وإخوانيات ، وغزل جُلُّه غزل مطالع ، ولعبد القادر بن محمد الطبرى بديعية في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم سمَّاها « أشرف البُشَر بعد أشرف البَشَر » في ١٢٩ بيتاً ، وشرحها في كتاب سماه « عُلو الحجة بتأخير أبي بكر بن حجّة » ، وقد كانت هذه البديعية سبباً في نظم ابن معصوم لبديعيّته التي شرحها في كتابه « أنوار الربيع » وهو كتاب يقع في سبعة أجزاء ،

<sup>(</sup>١) سيترجم لبعضم فيما بعد في أعلام الطبريين وانظر تراجمهم ومصادرها في كتابي: الشعر الحجازي في القرن الحادي عشر الهجري ٨/٥١ ، ١٥٢ ، ١٥٩، ٤٠٨ ،

وقد سرد ابن معصوم من سبقوه متجاهلاً الطبري ثم خصّه بالنقد دون غيره في شرحه للبديعيات في كتابه هذا . (١)

وقد درست شعر هؤلاء الشعراء مفصلاً في كتابي « الشعر الحجازي في القرن الحادي عشر » ولذا سأكتفي بإيراد القليل هنا لأن هذه ليست دراسة بل تعريفا بهذه الأسرة الكريمة ، ولذا سأقتطف قطفات يسيرة من شعرهم ، فمن غزل محمد بن إسماعيل الطبري · (٢)

أُسَرَتْني بطَرْفِهِ الفَتَّانِ ويحُسُن يفوق حُور الجِنانِ

\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) فصّلت ترتيب البديعيات تاريخيا ودوافع ابن معصوم في تحامله على الطبري ، وأوردت غاذج في كتابي : الشعر الحجازي ٢٠٦/١ .

<sup>(</sup>٢) المحبى : نفحة الربحانة ٤/٠٥٠

ذاتُ قرط من طوقها مطلعُ الشَّمْس ، فدى حُسنها البديع جَناني بَدْرَ تَـمُ يُقلُهُ غَصنُ بان لا ، ولا في مراتع الغرلان فاق حُسنا قالالد العقيان ما حكتها شقائقُ النَّعْمان من جفاها فعائدي لايراني وصكتنى لواعج الأسجان وكفاها ما مرً من هجران

ما تبدَّت تختال إلا أرثنا مًا حكاها في جنَّة الخلد حُورٌ قلَّدَتْهِا يَدُ الجهال حُليًّا بخدود مرردات حسان تيمتني فرق جسمي نحولاً وأذابت قلبي المعنني وجارت ليستها بعد بعدها وصكتنى

ويقول محمد جمال الدين بن عبد الله الطبري في أسير العيون أيضا:

أسيرُ العيون الدُّعْـج ليس له فَكُ لأنّ سيوف اللحظ من شأنها السُّفْكُ

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه ٤/٥٥ وابن معصوم : سلافة العصر / ٦٣٠

حذار خُلى القلب من علق الهـوى وأوكهما سُقْمَ وآخرهما فتكُ وَرُحْ سالماً قبلَ الغرام ولا تَقسْ على فإنسى هالك فيه لاشك ألم تكرنى ودعت يوم فراقهم حشايَ لعلمــي أنَّ مادونَــه الهُلكُ وكيف خلاصي من يدّي شادن إذا بدا ابيضٌ في الدَّيْجور من نوره الحلكُ وهيهات أن تُرْجي لمثلي سلامـــة ً وقد سل بيض الهند ألحاظه الترك يقولون : تَركُ الحبُّ أسلمُ للفتى نعم صدقسوا إن كان يمكنك التُّركُ ومن وصف الجمال قول على بن عبد القادر الطبري بصف بركة ماء:

\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) المحبى :خلاصة الأثر ١٦٣/١.

#### مباركة الطبرية

هي مباركة بنت عبد القادر بن محمد الطبري ، أخت زين العابدين السابق ، ولدت سنة ١٠٠٥ه ، ونشأت في تربية والدها ، وقد أخذت عن والدها وعن غيره من العلماء ، وأخذ عنها العلماء ومنهم العجيمي صاحب خبايا الزوايا ، وقد سبق ما قاله عنها (١)، وتوفيت سنة ١٠٧٥ ه .

\_\_\_\_\_

<sup>=</sup> المواثد ٢٠٦/١ ومسجلة العسرب السنة / ١٢ ج ١و٢ / ٩٨ ، والردادي : الشعر الحجازي في القرن الحادي عشر ٢٧٧٢ (الفهارس ) .

<sup>(</sup>١) انظر ص ٤٧ وانظر في ترجمتها : العجيمى : خبايا الزوايا /ورقة ٣٤٩/١ ، وأبو الخبر : المختصر من نشر النور والزهر ٣٤٩/١ .

#### زين الشرف الطبرية

هي زين الشرف بنت عبد القادر الطبري ، أخت مباركة السابقة ، ولدت سنة ١٠٠٨ه ، تلقت العلوم والفنون عن أخيها زين العابدين ،قال عنها العجيمي : إنها رأت الجم من علماء بيتها وإن صلاحها وفضلها ظاهر، حفظت بعض القرآن الكريم وأجازها العلماء ، وتوفيت سنة ١٠٨٣ه ، بكة المكرمة (١).

-----

 <sup>(</sup>١) انظر في ترجمتها العجيمي : خبايا الزوايا ورقة ١٩٦ ، وأبو الخير المختصر من نشر النور والزهر ١٥٨/١ .

### قريش الطبرية

هي قريش بنت عبد القادر أخت مباركة وزين الشرف السابقتين ، فهن ثلاث أخوات عالمات ، ولدت سنة ١٠١٩ه ، ترجم لها والدها في « إنباء البرية » وذكر شيوخها وشيوخ أختيها ، وذكر أنها حفظت القرآن العظيم بكماله عن ظهر قلب على الفقيهة نعمة ، وتوفيت سنة ١٠٠٧ه ودفنت في مقابر الطبريين .

وقد كانت قريش فقيهة عالمة بالحديث ، وكانت تُقرأ عليها كتب الحديث في منزلها ، وعدّها فالح بن محمد الظاهري مؤلف « أنجح المساعي في الجمع بين صفتي السامع والواعي » من مسانيد الحجاز السبعة الذين قويت بهم شوكة الحديث في القرن الحادي عشر

ومابعده ، فهو يقول : « إن فن الحديث في هذه القرون الثلاثة الأخيرة قد قويت شوكته ، وعلت في الخافقين رتبته ، وارتفع له أعلى مَنَار ، وتبين أن زمنه قد استدار ، والسبب في ذلك بديارنا الحجازية وجود مسانيد الحجاز السبعة: أولهم الحافظ الفقيه العلامة أبو مهدى عيسى الثعالبي الجعفري المتوفى سنة اثنتين وثمانين وألف، ويليه الإمام المسند العلامة محمد بن محمد بن سليمان الرُّوداني صاحب ( جمع الفوائد ) ويليه الإمام المسند العلامة أبو إسحاق الكوراني السُّهراني ( بضم السين المهملة فالهاء فالراء فالألف فالنون ) .

ويليه الفقيهة المسندة قريش الطبرية آخر فقها ع الطبريين ، تروي عالياً عن الإمام عبد الواحد الحصاري المكي عن السيوطي وزكريا ، وبيني وبينها واسطتان ، ووفاتها سنة سبع ومائة وألف ، ويليها أبو البقاء وأبو الأسرار حسن بن علي العجيمي الأنصاري ، ويليه الأسمس محمد بن أحمد النخلي ، ويليه الإمام المسند عبد الله بن سالم البصري المتوفى سنة أربع وثلاثين ومائة وألف ، وهو آخرهم وفاة » (١) .

<sup>(</sup>۱) أنجح المساعي في الجمع بين صفتي السامع والواعي / ٦، وفالح بن محمد الظاهري عاش ما بين : ١٢٥٨ – ١٣٨٨ه (١٩٤٢ - ١٩٤٨ م) ، وهو من بني سالم من قبيلة حرب ، وهو عالم باللغة والحديث وله عدة مؤلفات ، انظر في ترجمته الزركلي :الأعلام ٢/٦٣٠ وقد سنًاه محمد والصواب فالح بن محمد كما نص على ذلك في مقدمة كتابه المذكور. وانظر في ترجمة قريش الطبرية : أبو الخير : المختصر من نشر النور والزهر ٢/٥٤٣ والزركلي : الأعلام ٥/٥١٠ ، والرفاعي : قريش الطبرية والمسانيد السبعة ( مقال ) صحيفة الجزيزة ، العدد ٢٩٠٠ في ٢/٥/١٥٠ هـ ، وانظر في تراجم أصحاب المسانيد في الثعالبي والروداني والعجيمي =

وحسبك هذا النص في فضل هذه الشيخة الفاضلة ، وهي لم تكن آخر فقها - الطبريين كما يتضح من السطور السابقة عن انقراض الأسرة الطبرية .

----

<sup>=</sup> والبصري: المختصر من نشر النور والزهر ٣٣٤/٢، ٣٨٠/٢، ٣٨٠/١ : ١٢٩/١ (حسب ترتيبهم) وفي الكوراني والنخلي: المرادي: سلك الدرر ٥/١ ، و١/١٧١ (حسب التسرتيب) ولبعضهم تراجم في الأعلام للزركلي.

#### الفضل الطبري

هو فسضل أو فسضل الله أو الفسضل بن عبد الله الطبري ، ولد بمكة المكرمة وبها نشأ ، وأخذ عن أكابر الشيوخ حتي أصبح مفتي الشافعية وإمام مقام إبراهيم ، وهو شاعر ، وقد ذكرت مصادر ترجمته شيئاً من شعره ، وقد سبق أن أوردنا ما قاله عنه الذهبي (١) ، ومن شعره قوله : (٢) .

لا تضيع سبهللاً فسرص العُمسُ

بسلاطاعية ولاتتبعلم

<sup>(</sup>۱) انظر ص /۳٤

<sup>(</sup>٢) المحبى: نفحه الريحانة ٤/١٥ وخلاصة الأثر ٣/ ٢٧١.

سوف يدرى الجهول عند انقضا العُمر

سدى كيف ضاع منه فيندم وقد توفى بمكة سنة ١٠٨٤هـ، وله من المؤلفات:

۱ - ديوان شعر .

٢ - التبجيل لشأن فوائد التسهيل ، وهو في العروض (١) .

\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>۱) انظر في ترجمته وفي مؤلفاته ابن معصوم: سلافة العصر / ۲۶ ، والمحبي: خلاصة الأثر ۲۷۱/۳ ونفحه الريحانة ۵۸/۵، والذهبي: نفحات الأسرار المكية / ورقة ۲۹۸، وأبو الخير: المختصر من نشر النور ۲۶٤/۲، الردادي: الشعر الحجازي في القرن الحادي عشر ۲/۲۳۹ ( الفهارس ) .

#### ابنه علی

هو على بن فضل الطبرى ، ولد بمكة ورباه والده ، وحفظ القرآن الكريم مع كمال تجويده ، أخذ عن والده وغيره من العلماء حتى صار إمام المقام وأحد المدرسين الفضلاء ، « وكان ذا أخلاق حسنة وشيم مرضية ، وافر العقل والأدب ، كثير الحياء ، حليماً جميل المحيًّا ، متمسكاً بآداب الشريعة المحمدية » (١). توفي سنة ١١٢٠ ه ، ترك ابنيه عبد الوهاب وكان يلقب بشيخ الإسلام: ت ( ١٧٦٦هـ ) ومحمداً الذي سنترجم له بعده.

.....

 <sup>(</sup>١) أبو الخير : المختصر من نشر النور ٣١٣/٢ وفيه ترجمته وترجمة
 ابنه عبد الوهاب ٢٨٨/٢ .

#### حفیده محمد بن علی الطبری

هو محمد بن علي بن فضل بن عبد الله الطبري ، يلقب بالجمال الأخير ، ولد بمكة ونشأ بها ، وحفظ القرآن الكريم ، وقسراً على والده وعلى غييره من العلماء وأجازوه ، وحفظ كثيراً من المتون ، وصار إمام المقام ، واشتغل بالتدريس حتى توفى سنة ١٧٧هد .

ألف عدة كتب منها:

اتحاف فضلاء الزمن بتاريخ ولاية بني الحسن ، وهو من أحسن كتب التاريخ ، أرخ فيه لولاة مكة من بدء العهد الإسلامي إلى زمانه وهو يكاد أن يكون كتاب أدب لكثرة ما ذكر فيه من الشعر ، ولا يزال

مخطوطاً ، ومنه نسخة ( مصورة ) في جامعة الملك سعود بالرياض .

٢ - عقود الجمان في سلطنة آل عثمان .

٣ - الحجة الناهضة في إبطال مذهب الرافضة (١).

(١) انظر في ترجمته وفي مؤلفاته ، أبو الخير : المختصر من نشر النور والزهر ٢/٥٠٢ .

#### محمد بن عبد الله الطبري

هر محمد بن عبد الله بن عبد المعطى بن مكرم بن المحب الطبري ، فهو ابن عم عبد القادر الطبري ، ولد سنة ٩٦٢هـ ومات عنه والده صغيراً فكفله أعمامه ، حفظ القرآن الكريم وأصبح إمام المقام ، وأمَّ الناس عـمرأ طريلاً ، وأخذ عن مشايخ كثيرين ، قال عنه ابن عمه في إنباء البرية: « ونظم الشعر الفائق مع مزيد العبادة والمواظبة عليها ، وشرف النفس ، وحسن الأخلاق ، ووافر التبقيوي ، وميراعياة حفظ المروءة ، وتصدر للتبدريس بالمسجد الحرام دهراً طويلاً ، وأفستي على منذهب الإمام الشافعي ، وتُقصد بالفتسوى من الجهات » وتوفي عام ١٠٣٢هـ ، وخلف ابنسه عبد الرحمسن وكسان عسالمسأ ( ت ١٠٦٣ هـ ) وقد ترك عدة مؤلفات منها :

- ١ سلم الاستقامة في إثبات الكرامة .
- ٢ تحرير القلم وهو شرح على لامية العجم .
- ٣ شرح العدة والسلاح في أحكام الطلاق والعدة
  والنكاح .
  - ٤ منظومة الأجرومية وشرحها .
  - ٥ منظومة شروط الوضوء وسُننه .

وقد خلط الحموي في فوائد الارتحال بينه وبين محمد جمال الدين بن عبد الله الطبري فنسب شعر جمال الدين إلى المترجم له هنا على أن جمال الدين أشعر منه (١).

<sup>(</sup>١) انظر في ترجمته وفي مؤلفاته عبد القادر الطبري: إنباء البرية / ورقة ١٣ ، وأبو الخير: المختصر من نشر النور والزهر ٤٠٢/٠ والحموي: فؤائد الارتحال والسفر ١/ورقة ١٢٧، الردادي: الشعر الحجازي في القرن الحادي عشر ١٣٢/٢ ( الفهارس ) ، ولمحمد جمال الدين تراجم في المحبي: نفحة الريحانة ٤/٤٥ وابن معصوم: سلافة العصر ٣٣، وأبو الخير: المختصر من نشر =

= النور ٤٠٤/٢ ، وفي ترجمة عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد المعطى انظر أبو الخير : المختصر من نشر النور ٢٠٣/١ .

# فهرسالمصادر والمراجع (\*)

# الأتصاري = عبد القدوس ( ت ١٤٠٣ م)

١ - تصديره لكتاب المختصر من نشر النور والزهر
 الآتى فيما بعد .

#### بروكلمان = كارل .

۲ - تاريخ الأدب العربي ، دار المعارف ، الجنء
 السادس ، نقله إلى العربية د . السيد يعقوب
 بكر ، الطبعة الثانية .

### البغدادي = إسماعيل باشا ·

٣ - هدية العارفين في أسماء المؤلفين ، اسطنبول ،
 ١٩٥١م .

 <sup>(\*)</sup> هذه الكتب التي تمت الاستفادة منها وليست حصراً للكتب التي أرخت للطبرين .

### التجيبي السبتي = القاسم بن يوسف (ت ٧٣٠ه)

٤ - مستفاد الرحلة والاغتراب (رحلته) تحقيق وإعداد عبد الحفيظ منصور ، الدار العربية للكتاب ، ليبيا وتونس ، لم يذكر رقم الطباعة ولا تاريخها .

**ابن تغري بردي** = جمال الــدين أبــو المحاســن يوسـف ( ت ۸۷۶ هـ )

٥ – الدليل الشافي على المنهل الصافي ، تحقيق فهيم شلتوت ، مكتبة الخانجي بالقاهرة ، الناشر جامعة أم القرى بمكة المكرمة .

#### الجاسر = حمد

٦ - مجلة العرب ، السنة الثالثة ، الجزء الثاني عشر ، عام ١٣٨٩هـ ·

**ألجزيري =** عبد القادر بن محمد ( القرن العاشر )

الدرر الفرائد المنظمة في أخبار الحاج وطريق مكة المعظمة ، أعده للنشر حمد الجاسر ، من منشورات دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر ، الرياض ، الطبعة الأولى ، عام ١٤٠٣هـ – ١٩٨٣م .

### أبن حُجَر = أحمد ( ت ٨٥٢ هـ )

٨ - الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة ، تحقيق محمد سيد جاد الحق ، مطبعة المدني ، الطبعة الثانية ، ١٣٨٥هـ - ١٩٦٦م .

ألحموي = مصطفى بن فتح الله ( ت ١١٢٣هـ )

٩ - فوائد الارتحال ونتائج السفر في أخبار أهل
 القرن الحادي عشر ، نسخة لدى الباحث مصورة
 من نسخة دار الكتب المصرية .

**الخزرجي** = علي بن الحسن ( ت ٨١٢ هـ )

١٠ - العقود اللؤلؤية في تاريخ الدولة الرسولية
 صححه ونقحه محمد بسيوني عسل ، مطبعة
 الهلال عصر سنة ١٣٢٩هـ - ١٩١١م .

# أبو الخير = عبد الله مرداد (ت ١٣٤٣هـ)

۱۱ – المختصر من كتاب نشر النور والزهر، اختصار وترتيب محمد سعيد العامودي وأحمد علي، الطبعة الأولى ۱۳۹۸هـ – ۱۹۷۸م، من مطبوعات نادى الطائف الأدبى.

### الدجيلي = عبد الصاحب عمران

١٢ - أعلام العرب في العلوم والفنون ، الطبعة الثانية ، مطبعة الثعمان ، النجف ، ١٣٨٦هـ - ١٩٦٦م .

#### **الدهلوي** = عبد الستار ( ت ١٣٥٥ه )

١٣ - موائد الفضل والكرم الجامعة لتراجم أهل

الحرم ، مخطوط في مكتبة الحرم المكي ، رقمه ١١٥ ( تراجم ) في مكتبة الدهلوي .

الذهبي = عبد الرحمن بن محمد ( ت ١١٢٠ هـ )

١٤ - نفحات الأسرار المكية ورشحات الأفكار
 الذهبية ، نسخة مخطوطة لدى الباحث مصورة
 من مكتبة برلين .

الذهبي = شمس الدين محمد (ت 828 )

١٥ - تذكرة الحفاظ ، من مطبوعات دائرة المعارف
 العشمانية ، أم القرى للطباعة والنشر ،
 القاهرة .

**الردادي** = عائض بن بنيه

١٦ - الشعر الحجازي في القرن الحادي عشر الهجري ،الطبعة الأولى ،١٤٠٤هـ - ١٩٨٤م.
 أبن رُشَيْد = محمد بن عمر (ت ٧٢١هـ).

١٧ - ملء العيبة فيما جمع بطول الغيبة (رحلته)
 نقل عنها من مجلة العرب السابق وصفها في
 رقم ٦ .

الرفاعي = عبد العزيز بن أحمد ( ت ١٤١٤هـ )

۱۸ - الطبري والطبريون ( مقال ) صحيفة الجزيرة السعودية ، العدد ٦١٧١ ، الصادر في ١٤١٠/١/٢٠

١٩ - قريش الطبرية والمسانيد السبعة (مقال) في الصحيفة نفسها ، العدد ٦٢٩٠ ، الصادر في ١٤١٠/٥/٢٠

**الزركلي** = خير الدين ( ت ١٣٩٦هـ )

٢٠ – الأعلام ، دار العلم للملايين بيروت ، الطبعة
 الخامسة ، ١٩٨٠ م .

زیدان = جورجی ( ت ۱۳۳۲ه )

۲۱ – تاریخ آدب اللغة العربیة ،طباعة دار الهلال
 مراجعة وتعلیق د . شوقي ضیف .

السخاوي = محمد بن عبد الرحمن ت (۹۰۲هـ)

۲۲ – الضوء اللامع لأهل القرن التاسع ، مكتبة القدسي بالقاهرة ، ۱۳۵۳ه.

السليمان = على بن حسين

۲۳ - العلاقات الحجازية المصرية زمن سلاطين
 المماليك ، طباعة الشركة المتحدة للنشر
 والتوزيع ، القاهرة ، ١٣٩٣هـ - ١٩٧٣م .

**الشرواني** = أحمد بن محمد ( ت ١٢٥٣هـ )

٢٤ - حديقة الأفراح لإزاحة الأتراح ، مطبعة بولاق ،
 ٢٨٢ هـ .

**الشوكاني** = محمد بن علي ( ت ١٢٥٠ )

٧٥ - البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن التاسع ،

الطبعة الأولى ، ١٣٤٨هـ ، مطبعة السعادة بالقاهرة .

**الطبرى** = عبد القادر بن محمد ( ت ١٠٣٣ هـ )

٢٦ - إنباء البرية بالأنباء الطبرية ، نسخة مخطوطة محسورة من مكتبة الدهلوي بمكة المكرمة (ضمن مكتبة الحرم) في مكتبة جامعة الملك سعود .

الطبري = على بن عبد القادر (ت ١٠٧٠ ه)

۲۷ – الأرج المسكي في التاريخ المكي ، نسخة مخطوطة في مكتبة جامعة الملك سعود بالرياض ، مصورة من دار الكتب المصرية ) .
 ( المكتبة التيمورية ) .

**الطبري = محمد علي بن فضل ( ت ١١٧٣هـ )** ٢٨ - اتحاف فسضسلاء الزمن بتساريخ ولاية بني الحسن ، نسخة مخطوطة بجامعة الملك سعود بالرياض ، مصورة من الجمعية الأسيوية في كلكتا .

### الظاهري = فالح بن محمد (ت ١٣٢٨ه)

٢٩ - أنجح المساعي في الجمع بين صفتي السامع
 والواعي ، عني بتصحيحه وتنسيقه والتعليق
 عليمه عبد الله هاشم اليماني المدني ، سنة
 ١٣٩١ هـ - ١٩٧١م .

**العجيمي** = حسن بن علي ( ت ١١١٣هـ )

٣٠ - خبايا الزوايا - مخطوط في مكتبة الحرم المكي ، رقمه ( ٧ ) في مكتبة الدهلوي .

**العصامى** = عبد الملك بن حسين ( ت ١١١١ه )

٣١ - سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل
 والتوالي ، المطبعة السلفية بالقاهرة ، ١٣٨٠ه.

### ابن العماد = عبد الحي (ت ١٠٨٩ هـ)

۳۲ - شذرات الذهب في أخبار من ذهب ، المكتب التجارى للطباعة والنشر والتوزيع .

العلوي = علي بن محمد بن عبد الله العباسي

۳۳ - سيرة الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين ، تحقيق د. سهيل زكار ، دار الفكر ، بيروت الطبعة الثانية ، ١٤٠١هـ - ١٩٨١م .

العياشي = عبد الله بن محمد (ت ١٠٩٠ه)

٣٤ - ماء الموائد ( الرحلة العياشية ) الطبعة
 الثانية ، فهرسها محمد حجي ، الرباط ،
 ١٣٩٦هـ - ١٩٧٧م .

الغاسى = محمد بن أحمد ( ت  $^{8}$  ۸ هـ )

٣٥ - العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين ، مطبعة السُنة المحمدية ، القاهرة .

### أبن فهد = عمر (ت ٨١٢هـ)

٣٦ - معجم الشيوخ ، تحقيق وتقديم محمد الزاهي ، منشورات دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر ، الرياض ، المطابع الأهلية للأوفست . المحبى = محمد أمين بن فضل الله ( ت١١١١هـ )

٣٧ - خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر، دار صادر، بيروت.

۳۸ - نفحة الريحانة ، تحقيق د . عبد الفتاح الحلو ، الطبعة الأولى ، ١٣٨٧هـ - ١٩٦٧م ، عيسى البابي الحلبي وشركاه .

**المرادي =** محمد خليل بن عل*ي* ( ت ١٢٠٦هـ )

٣٩ – سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر ،
 طباعة مكتبة المثنى ببغداد .

ابن معصوم = علي بن أحمد ( ت ١١٢٠ هـ )

٤٠ - أنوار الربيع في أنواع البديع ،

تحقیق هادي شکر ، ط ۱ ، ۱۳۸۸هـ –

١٩٦٨م ، مطبعة النعمان ، النجف ·

٤١ - سلافة العصر ، الطبعة الثانية ، ١٣٨٢هـ ،

مطابع علي بن علي ، الدوحة ، قطر .

الموسوي = العباسي بن على ( ت ١١٨٠هـ )

٤٢ - نزهة الجليس ومنية الأديب الأنيس ( رحلته)

المطبعة الوهبية بمصر ، ١٢٩٣هـ .

# فهرس المؤضوعات

| رقم<br>الصفحة | الموضـــوع                    |
|---------------|-------------------------------|
| ٧             | المقدمة                       |
| ١٥            | – رسوخ قدمهم في العلم         |
| 17            | - قدوم الأسرة إلى مكة المكرمة |
| ۲.            | – عرا <b>قــة نسبهــ</b> ـم   |
| ۲۳            | - التأليـف عنهـم              |
| 44            | - انقسراض الأسسرة             |
| ٣١            | - تقاهم وصلاحهم               |
|               | - مكانتهم العلمية :           |
| ٣٤            | أ - الإمامة والخطابة والفتوى  |
| ٣٨            | ب – القضاء                    |
|               |                               |

| جـ – التدريس               | ٤٠  |
|----------------------------|-----|
| د – مؤلفاتهم               | ٤٢  |
| طبريات                     | ٤٤  |
| أديهم                      | ٥.  |
| طبريون آخرون               | 77  |
| توصية                      | 44  |
| ىن أعلام الطبريين          | ٧١  |
| ١ - الرضي الطبري           | ٧٣  |
| ٢ – المحب الطبري           | ٧٩  |
| ٣ – ابنه جمال الدين الطبري | 90  |
| ٤ – ابنه عبد الله الطبري   | 47  |
| ٥ – حفيده محمد الطبري      | 4 🗸 |
| ٦ - والدته سيَّدة الطبرية  | 4 4 |
| ٧ – عبد القادر الطبري      | ١   |
|                            |     |

| (   |                               |
|-----|-------------------------------|
| ١٠٨ | ۸ – ابنه علي                  |
| ١١. | ٩ - ابنه الآخر زين العابدين   |
| 111 | ۱۰ – بنته مبارکة              |
| 117 | ۱۱ – بنته زين الشرف           |
| 114 | ۱۲ – بنته قریش                |
| 117 | ١٣ - الفضل بن عبد الله الطبري |
| 119 | ۱٤ – ابنه علي                 |
| ١٢. | ۱۵ – حفیده محمد               |
| 177 | ١٦ – محمد بن عبد الله الطبري  |
| 170 | فهرس المصادر والمراجع         |
|     |                               |
|     |                               |
|     |                               |
| :   |                               |

#### للمؤليف

#### المطبوع:

- ١ شعر الدعوة الإسلامية في العصر العباسي الثاني .
  - ٢ التدين والمجون في شعر شوقي .
  - ٣ الشعر الحجازي في القرن الحادي عشر الهجري .
- ٤ من تجربة إذاعة المملكة العربية السعودية في برامج
  التربية والطفولة والبث المباشر.
  - ه ندوة الرفاعي .
    - ٦ الأسرة الطبرية المكية .

#### تحت الطباعة:

- ١ البث المباشر في الإذاعة المسموعة ٠
- ٣ الجواهر الثمينة في محاسن المدينة (تحقيق)٠

#### الخدد من دار الرفاعي

من أعلام الشعر السعودي - للأستاذ الدكتور بدوي طبانة .

سيد قطب والنقد الأدبي - للدكتور محمد الأول أبو بكر .

كيف تختار جنس مولودك - للدكتور شيتلس ، ترجمة سامي الفرس .

رحلتي مع المكتبات - للأستاذ عبدالعزيز أحمد الرقاعي .

رحلتي مع التأليف - للأستاذ عبدالعزيز أحمد الرقاعي .

ديوان ﴿ ظَلَالُ وَلَا أَغْصَانَ ﴾ للأستاذ عبدالعزيز الرفاعي يرحمه الله

ديوان أشواك - للشاعر المهجري زكي قنصل ٠

أدباء سعوديون .. ترجمات شاملة لسبعة وعشرين أديباً د. مصطفى حسين

#### تحت الطبع:

التكميل والإتمام لكتاب التعريف والإعلام لابن عسكر . تحقيق د . حسين عبدالهادى .

القرط على الكامل لابن الوليد الوقشي ، تحقيق د .ظهور أحمد أظهر

#### من توزيعات دار الرفاعي :

- \* إصدارات المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم تونس ·
  - \* إصدارات مكتبة الخانجي مصر \* دار المختار بسويسرا·

#### دارالرفاعي للنشروالطباعة والتوزيع

ص . ب ۱۹۹۰ ـ الرياض ۱۱۶۶۱ ـ هاتف ۲۷۸۸۸۳۳ فاکس ۲۷۹۶۳۲۱

#### المؤلف في سطور



- في معهدها العلمي سنة ١٣٨٧هـ.
  - \* تخرج في كلية اللغة العربية عام ١٣٩٢/٩١هـ.
- \* حصل على الماجستير عام ١٣٩٤ه /١٩٧٤م من كلية اللغة العربية في جامعة الأزهر \* حصل على الدكتوراه مع مرتبة الشرف الأولى والتوصية بطباعة الرسالة سنة ٩٠٤٠هـ - ١٩٨٣م من كلية اللغة العربية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية حصل على دورة في الإدارة المتقدمة من معهد الإدارة عام ١٤٠١هـ بتقدير ممتاز لله عدة مؤلفات ( انظر أسما ها على اليمن )\* أعد لإذاعة الرياض عدداً من البرامج الثقافية من عام ١٣٩٢هـ إلى عام ١٤٠٩هـ \* له إسهامات في نشر بعض المقالات أو الزوايا في الصحافة والمجلات المحلبة \* عمل أستاذا متعاوناً في قسم الأدب بكلية اللغة العربية في جامعة الإمام محمد بن سعود الاسلامية \* ألقى بعض المحاضرات وشارك في بعض المؤتمرات والندوات الشقافية \* تعيّن في إذاعة الرياض ١٣٩٢هـ ، وعمل مذيعاً فرئيساً لقسم التنسيق فمديراً للبرنامج العام فمديراً عاماً للأخبار في وكالة الأنباء السعودية فمديراً عاماً لإذاعة الرياض \* شارك في المؤتمرات والندوات الإعلامية في الاتحادات والمنظمات الإذاعية واتحاد وكالات الأنباء العربية \* رَأْسَ اللجنة الدائمة للبرامج في اتحاد إذاعات الدول العربية \*حضر عدداً من مؤتمرات وزراء الإعلام ضمن وفد رسمي \* شارك في اجتماعات تخص التدريب الإذاعي في الوطن العربي ، ودرُس في بعض المراكز التدريبية ، وأشرف على بعض الدورات التدريبية في إذاعة الرياض . عضو عامل في رابطة الأدب الإسلامي العالمية \* عضو في لجنة الإعلام التربوي في

#### هذا الكتاب

استوقف المؤلف أثناء اطلاحه ظاهرة بارزة في التاريخ الثقافي لمكة المكرمة، وللمدينة المنورة (بشكل أقل) وهي توارث العلم في الأسرة الواحدة، ليس من الأب للابن فحسب، بل لأجيال قد تمتد قروناً.

والأسرة الطبرية \_ موضوع هذا الكتاب \_ واحدة من تلك الأسر، إلا أنها تتميز بأنها أقدمها تاريخاً، وأرسخها علماً، وأكثرها علماء وعالمات، وأطولها امتداداً، حيث امتد توارثها للعلم ستة قرون.

ومن أعجب ما في تاريخها بروز عدد كثير من نسائها العالمات، وكنّ نساء عابدات صالحات، يضرب إليهن فضلاء العلماء آباط الإبل للأخذ عنهن.

والأسرة الطبرية بعلمائها وعالماتها شاهد على أن تاريخنا لا يعرف الانحسار الثقافي حتى في زمن الانحسار السياسي، وهي شاهد \_ بصفة خاصة \_ على التاريخ الثقافي في بلاد الحرمين الشريفين في العصور الوسيطة.

إن هذا الكتاب \_ في المكتبة الصغيرة \_ يأتي عرفاناً بفضل تلك الأسرة، ووفاء بحقها، وتكريماً لعلمها، وبخاصة أنها قد الإقرضت ولم يعد لها أحفاد.